

## الكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة التاسعة

بقلم: محدعظبية الإبراشي



ذَاتَ يَوْم مَرِضَ السُّلْطَانُ ، وَحِينَمَا أَحَسَّ أَنَّ نِهَايَتَهُ قَدْ قُرُبَتْ ، طَلَبَ حُضُورَ أَحَدِ الْمُخْلِصِينَ مِنْ رِجَالِهِ وَالْمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ مِنْ وُزَرَائِهِ ، وَكَان يُسَمَّى عُخْدِى ، وَكَانَ يَحْيَى ، وَكَانَ يَحْيَى هُذَا وَزِيراً مُخْلِصاً لِلسُّلْطَانِ ، وَلَهٰذَا سُمِّى الْوَزِيرَ يَحْيَى ، وَكَانَ مُخْلِصاً لِسَيِّدِهِ طُولَ حَيَاتِهِ . وَحِينَها حَضَرَ إِلَى السُّلْطَانِ فِي الْأَمِينَ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً لِسَيِّدِهِ طُولَ حَيَاتِهِ . وَحِينَها حَضَرَ إِلَى السُّلْطَانِ فِي حُجْرَةٍ فِرَاشِهِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : يَا يَحْيَى ، أَنْتَ وَزِيرِى الَّذِى لاَ أَشُكُ اللَّهُ السُّلْطَانُ : يَا يَحْيَى ، أَنْتَ وَزِيرِى الَّذِى لاَ أَشُكُ

مُطْلَقاً في إِخْلاَصِهِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي الآنَ شَيْءٌ أَفَكُرُ فِيهِ غَيْرُ ابْنِي ، وَهُو لاَ يَزَالُ فَتَى صَغِيراً ، وَمِثْلُهُ فِي أَشَدَ الْحَاجَةِ إِلَى مَنْ يُسَاعِدُهُ في تَدْبِيرِ الْحُكْمِ ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، حتَّى تُحِبَّهُ رَعِيَّتُهُ وَتُطِيعَهُ . وَلَيْسَ الْحُكْمِ ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، حتَّى تُحبَّهُ رَعِيَّتُهُ وَتُطِيعَهُ . وَلَيْسَ لَى مِنْ بَيْنِ وُزَرَائِي صَدِيقٌ أَنِقُ بِهِ كُلَّ النَّقَةِ غَيْرُكَ ، وَأَمَلَى كَبِيرٌ فِي أَنْ تُحقِّقَ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِلْمٍ وَتَدْبِيرِ ، وَمُنْ شَكِّي فَيْكَ ، وَذُلِكَ بِأَنْ تُعَلِّمَهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ، وَمُنْ شَلِهُ ، وَتُرْشِدَهُ بِحُسْنِ رَأَيْكَ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ ، وَأَنْ تَكُونَ كَأَبٍ لَهُ ، تَنْصَحَهُ وَتُرْشِدَهُ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوبًا عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ ، وَيُفَكِّرُ فِي الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوبًا عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ ، وَيُفَكِّرُ فِي الْمُلْقِيقِ مَلَى الطَّرِيقِ مَصَالِحِهِ ، وَلاَ يُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ . وَإِذَا تَعَهَدْتَ بِكُلِّ هَذَا أَمْكَنِنِي أَنْ أَتُوكِ مَلِكَا الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحبُوبًا عِنْدَ الشَّعْبِ يَعْمَلُ لَهُ ، وَلاَ يُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ . وَإِذَا تَعَهَدْتَ بِكُلِّ هَذَا أَمْكَنِنِي أَنْ أَنْ أَلُونَانِيَةً هَادِئَ آلْبَالِ ، رَاضِياً عَنْكَ كُلَّ الرِّضَا .

فَقَالَ الْوَذِيرُ الْمُخْلِصُ: مَوْلاَى (سَيِّدى): إِنِّى خَادِمُكَ الْمُخْلِصُ ، وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخُدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ ، وَسَأَخْدُمُ النَّاصِحُ وَالْمُرْشِدُ لَهُ ، وَسَأَضَحِّى بِنَفْسِى فِي سَبِيلِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَأَرْجُو يَا مَوْلاَى أَنْ تَكُونَ مُطْمَئِنًا كُلَّ الإطْمِئْنَانِ .

فَقَالَ لَهُ السُّلْطَانُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ، إِنَّنِى الآنَ سَأَمُوتُ هَادِئاً مُطْمَئِنَّ الْبَالِ . وَبَعْدَ مَوْتِى أَرْجُو أَنْ تُعَرِّفَ ابْنِى بِمَا فى الْقَصْرِكُلِّهِ ، وَتُرِيَهُ



كُلَّ الحُجَرِ ، إِلاَّ الْحُجْرَةَ الَّتِي عُلِّقَتْ فِيهَا صُورَةُ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ؛ فَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِحُبِّهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً فِي إِلْحَاقِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ بِهَا يَعَلَّقُ بِحُبِّهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً فِي إِلْحَاقِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ بِهِ ، وَضَيَاعٍ مُلْكِهِ . فَتَعَهَّدَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الْعَجُوزِ مَرَّةً أُخْرَى بِمَا يُرِيدُ ، ثُمَّ مَارَّ ، هَادِئاً مُطْمَئِنَّا عَلَى مُلْكِهِ وَعَلَى ابْنِهِ .

وَحِينَمَا انْتَهَى الِاحْتِفَالُ بِدَفْنِ السُّلْطَانِ فِي مَقْبَرَتِهِ ، قَالَ الْوَذِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّلْطَانِ الشَّابِ كُلَّ مَا جَرَى مِنْ حَدِيثٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَهُو عَلَى الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ كُلَّ مَا جَرَى مِنْ حَدِيثٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَهُو عَلَى فِراشِ الْمَوْتِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنِّى سَأَفِى بِوَعْدِى حَقًّا ، وَسَأَكُونُ مُخْلِصاً لَكَ طُولَ الْحَيَاةِ ، وَهَا كُنْتُ عَلَى الدَّوَامِ مُخْلِصاً لِأَبِيكَ ، وَإِنْ كَلَّفَنِى ذَلِكَ أَنْ طُولَ الْحَيَاةِ ، كَمَا كُنْتُ عَلَى الدَّوَامِ مُخْلِصاً لِأَبِيكَ ، وَإِنْ كَلَّفَنِى ذَلِكَ أَنْ أَضَحِينَ بِحَيَاتِى فِي سَبِيلِكَ .

فَبَكَى السُّلْطَانُ الشَّابُ ، وَقَالَ : مُحَالٌ أَنْ أَنْسَى إِخْلاَصَكَ لِأَبِى وَإِخْلاَصَكَ لِأُسْرَتِى . وَبَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْحِدَادِ (الْحُزْنِ) الْعَامِّ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِّ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِى بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِّ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِى بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ لِلسُّلْطَانِ الشَّابِ أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِى بِأَنْ أُرِيكَ قَصْرَ أَبِيكَ ، فَلَمَّ أَخِذَ يُرْشِدُهُ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ يَخُصُّهُ ، وَأَعْطَاهُ الْفُرْصَةَ فِي أَنْ يَرَى كُلَّ الْحُجْرِ ، إِلاَّ تِلْكَ الْحُجْرَةَ الَّتِي عُلِقَتْ فِيهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَحْهَا ، وَلَمْ يُرِهِ مَا فِيهَا . وَكَانَتْ صُورَةُ الْأَمِيرَةِ الْأَمِيرَةِ الْأَمِيرَةِ الْأَمِيرَةِ اللَّاحِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْفُوعَةً فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْفُوعَةً فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْتُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَوْفُوعَةً فِي تِلْكَ الْحُجْرَةِ ، بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَاهَا الدَّاخِلُ ، فِي اللَّحْظَةِ مَ

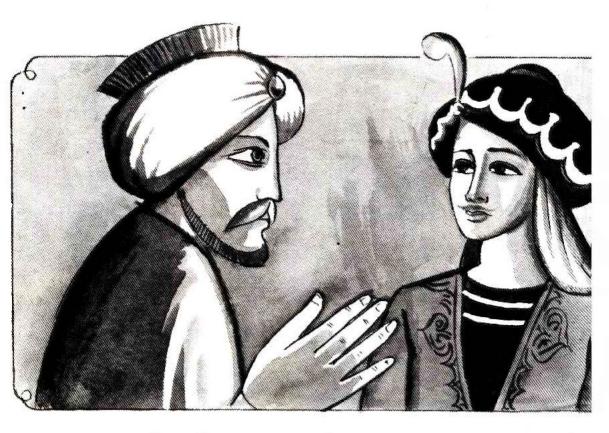

الَّتِي يُفْتَحُ فِيهَا الْبَابُ ، وَهِيَ صُورَةٌ تَتَمَثَّلُ فِيهَا الْحَيَاةُ الْقَوِيَّةُ ، وَالْجَمَالُ الْفَائِقُ الَّذِي لاَ مَثِيلَ لَهُ فِي الْعَالَم كُلِّهِ . الْفَائِقُ الَّذِي لاَ مَثِيلَ لَهُ فِي الْعَالَم كُلِّهِ .

وَقَدْ تَنَبَّهَ السُّلْطَانُ الشَّابُّ إِلَى أَنَّ وَزِيرَهُ الْأَمِينَ لَمْ يَفْتَحْ هَٰذِهِ الْحُجْرَةَ ، وَلَمْ يَسْمَحْ لَهُ بِرُوْيَةِ مَافِيهَا ، فَسَأَلَهُ السُّلْطَانُ الشَّابُ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ

لَقَدْ أَطْلَعْتَنِى عَلَى كُلِّ حُجَرِ الْقَصْرِ وَمَا فِيهَا إِلاَّ حُجْرَةً وَاحِدَةً لَمْ تُرِدْ أَنْ تَفْتَحَهَا ، فَهَلْ فِيهَا سِرُّ تُحِبُّ أَلاَّ أَعْرِفَهُ ؟ فَقَالَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ : يَا مَوْلاَى ، إِنَّنِى أُنَفِّذُ وَصِيَّةَ أَبِيكَ ، فَفِى الْحُجرِهِ سِرُّ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِكَ أَنْ تَطَّلِعَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ فِى ذَٰلِكَ مَا يُؤَدِّى إِلَى ضَيَاعٍ مُلْكِكَ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ : لَقَدْ رَأَيْتُ الْقَصْرَ كُلَّهُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ ، وَأَحِبُ أَنْ أَرَاهَا وَأَعْرِفَ مَا فِيهَا ، ثُمَّ انْدَفَعَ السُّلْطَانُ الشَّابُ نَحْوَ الْحُجْرَةِ ، وَبَدَأَ يَدْفَعُ السُّلْطَانُ الشَّابُ نَحْوَ الْحُجْرَةِ ، وَبَدَأَ يَدْفَعُ البُّلْطَانَ الشَّابِ بِقُوَّةٍ لِيَفْتَحَهُ وَعِنْدَئِذٍ وَقَفَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ لِيَمْنَعَ السُّلْطَانَ بِرَفْقٍ ، وَيَقُولَ لَهُ : لَقَدْ وَعَدْتُ أَبَاكَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَلاَّ أُرِيَكَ بِرِفْقٍ ، وَيَتُولَ لَهُ : لَقَدْ وَعَدْتُ أَبَاكَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَلاَّ أُرِيكَ هِذِهِ الْحُجْرَةَ وَمَا فِيهَا ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْدُثَ لَكَ مَالاَ تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ ، وَأَرَى الْنُ تَحْتَرِمَ وَصِيَّةَ أَبِيكَ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّ التَّعَبَ الَّذِي سَيَحْدُثُ لِى مِنْ وَرَاءِ عَدَم رُؤْيَةِ مَا فِي هَا فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّ التَّعَبَ الَّذِي سَيَحْدُثُ لَى مَنْ وَقَدْ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِي كُلَّ مَا فِي هَا فِي صَحَّتِي كُلُّ التَّاثِيرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ التَّاثِيرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ النَّيْرِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَيِّ وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ النَّانِ أَو النَّهَارِ ، وَلَنْ يَهْدَأَ بَالِي ، في أَي وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، حَتَّى أَرَى تِلْكَ النَّ

رَأَى الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ أَمَامَ تَصْمِيمِ السُّلْطَانِ الشَّابِّ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ فَتْحِ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ ، وَالْخُضُوعِ لِرَغْبَةِ السُّلْطَانِ ، وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ الْحُجْرَةِ ، وَالْخُضُوعِ لِرَغْبَةِ السُّلْطَانِ ، وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ



أَحْضَرَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْمِفْتَاحَ وَفَتَحِ الْبَابِ ، وَقَدْ تَعَمَّدَ فِي أَثْنَاء دُخُولِهِ فِي أَوْلِ الْأَمْرِ أَنْ يَخْجُبَ صُورَةَ الْأَمِيرَةِ ، وَلَكِنَّ السَّلْطَانَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرَاهَا ، فَبَهَرَهُ جَمَالُهَا ، وَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ ، مَأْخُوذًا يَرَاهَا ، فَرَفَعَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَحَمَلَهُ إِلَى فِرَاشِهِ . وَكَانَتْ بِجَمَالِهَا ، فَرَفَعَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَحَمَلَهُ إِلَى فِرَاشِهِ . وَكَانَتْ أَنْفَاسُ السَّلْطَانِ مُتَقَطِّعَةً وَقَلْبهُ يَضْطَرِبُ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ : لَقَدْ وَقَعَ مَاكُنْتُ أَخَافُهُ ، فَمَاذَا يَكُونُ مَصِيرُنَا يَارَبٍ . وَمَا الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ وَأَخَذَ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ النَّتَائِحَ سَلِيمَةً .

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ أَفَاقَ السُّلْطَانُ ، وَعَادَ إِلَيْهِ إِحْسَاسُهُ وَشُعُورُهُ ، وَكَانَ أَوْلَ مَا نَطَقَ بِهِ هُو هَٰذَا السُّؤَالُ الَّذَى كَانَ الْوَزِيرُ يَخَافُ عَاقِبَتَهُ : لِمَنْ هَذِهِ الصُّورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْحُجْرَةِ ؟ الصُّورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي الْحُجْرَةِ ؟

فَقَالَ الْوَزِيرُ: إِنَّهَا صُورَةُ الْأَمِيرَةِ بِنْتِ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ.

فَقَالَ السُّلْطَانُ الشَّابُ : إِنَّنِى أُحِبُ هٰذِهِ الْأَمِيرَةَ حُبَّا عَمِيقاً ، وَإِنَّ صُورَتَهَا قَدِ الشَّوْلَتُ عَلَى قَلْبِى . وَإِنِّى مُسْتَعِدٌ لِلْمُخَاطَرةِ بِحَيَانَى فى سَبِيلِ صُورَتَهَا قَدِ السَّوْلَتُ عَلَى قَلْبِى . وَإِنِّى مُسْتَعِدٌ لِلْمُخَاطَرةِ بِحَيَانَى فى سَبِيلِ أَنْ أَظْفَرَ بِهَا ، وَأَنْتَ يَا وَزِيرِى الْأَمِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُسَاعِداً لِى فِي تَحْقِيقِ رَغُبَتِى فِي التَّزَوُّجِ بِهِلْذِهِ الْأَمِيرَةِ .

لِهٰذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ بِإِحْضَارِ جَمِيعِ الصَّائِغِينَ الْهَاهِرِينَ فِى الْمَمْلَكَةِ وَصَانِعى الْجَوَاهِرِ ، لِيَشْتَغِلُوا لَيْلاً وَنَهَاراً فِى تَحْوِيلِ مَا عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنَ الدَّهَبِ الْجَوَاهِرِ ، لِيَشْتَغِلُوا لَيْلاً وَنَهَاراً فِى تَحْوِيلِ مَا عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنَ الدَّهَبِ إِلَى طُيُورٍ ذَهَبِيَّةٍ جَمِيلَةٍ ، وَأَوَانٍ ذَهَبِيَّةٍ بَدِيعَةٍ ، وَحَيَوَانَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ الدَّهَبِ إِلَى طُيُورٍ ذَهَبِيَّةٍ جَمِيلَةٍ ، وَأَوَانٍ ذَهَبِيَّةٍ بَدِيعَةٍ ، وَحَيَوَانَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ اللَّهُ مَا عَنْدَ السُّلْطَانِ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمَالِقِ اللَّهُ مَا عَنْدَ السُّلُونَ فِي الْمُعْلَقِ اللَّهُ مَا عَنْدَ السُّلْطَانِ مِن اللَّهُ مَا عِنْدَ السُّلْطَانِ مِن اللَّهُ مَا عَنْدَ السُّلْطَانِ مِن اللَّهُ مَا عَنْدَ السُّلْطَانِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَنْدَ السَّلْطَانِ مَا عَنْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَنْدَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِن الللللْهُ مَا اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِن اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْهُ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ الللْهُ مِنْ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ

وَلَمَّا أَتَمَّ الصَّائِغُونَ صُنْعَ هَٰذِهِ التَّجَفِ أَعَدَّ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ سَفِينَةً كَبِيرَةً ، وَحَمَّلَهَا بِهَٰذِهِ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ ، وَلَبِسَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مَلاَبِسَ تُجَّارِ التَّحَفِ

﴿ الْغَالِيَةِ ، كَمَا لَبِسَ السُّلْطَانُ مَلاَبِسَ شَيْخ تُجَّار التُّحَفِ وَالْجَوَاهِر ؟ حَتَّى لا يَعْرف أَحَدُ شَخْصِيَّتَهُما . وَحِينَمَا جُهِّزَتِ السَّفِينَةُ بِالْبَحْرِيِّينَ وَبِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي السَّفَرِ، أَمَرَ السُّلْطَانُ بإبْحَار السَّفِينَةِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ فِي الْبَحْرِ . وَاسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً لَيْلاً وَنَهَاراً حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى شَاطِئُ الْبِلاَدِ الَّتِي يَحْكُمُهَا مَلِكُ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ . وَلَمَّا رَسَتِ السَّفِينَةُ عَلَى الشَّاطِئ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ للِسُّلْطَانِ : يَا مَوْلاَى ؛ أَرْجُو أَنْ تَبْقَى في السَّفيِنَةِ ، وَسَأَنْزِلُ وَآخُذُ مَعِي مَجْمُوعَةً مِنَ التُّحَفِ وَالْهَدَايَا الذَّهَبَيَّةِ ، وأَتَوَجَّهُ إِلَى بِنْتِ مَلِكِ

الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ. وسَأَقُومُ بِحِيلَةٍ

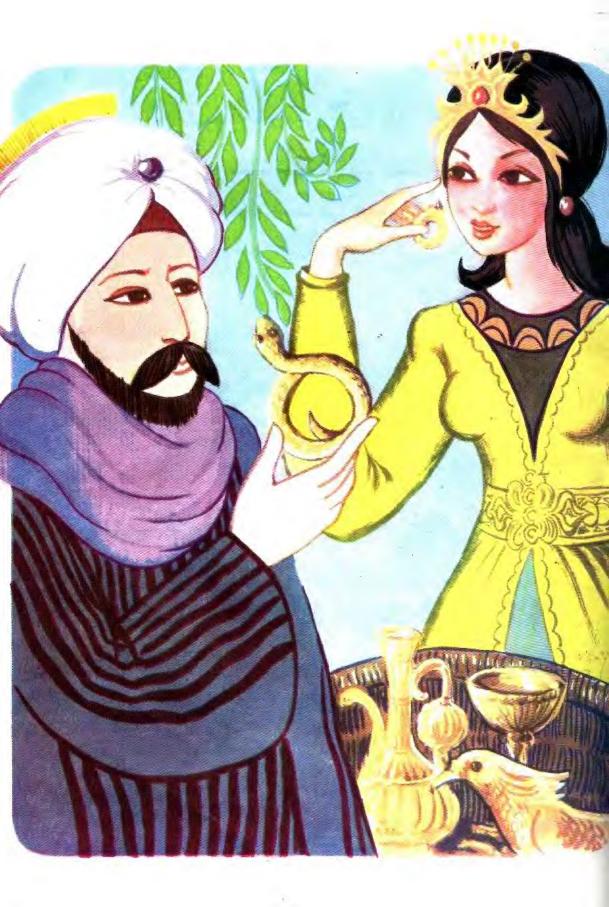

﴿ أَرْجُو أَنْ أَنْجَحَ فِيهَا ، فَأَحْضِرَ مَعِى الأَمِيرَةَ إِلَيْكَ يَامَوْلَايَ .

حَمَلَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ مَعَهُ مَا حَمَلَهُ مِنْ هَاذِهِ التَّحَفِ الثَّمِينَةِ. وَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ وَجَدَ جَارِيَةً جَمِيلَةً فِي حَدِيقَةِ الْقَصْرِ تَمْكُ ذُلُويْنِ مِنَ اللَّهَبِ مَاءً مِنْ بِنْ فِي هَٰذِهِ الْحَدِيقَةِ ، فَقَرُبَ الْوَزِيرُ الَّذِي لَبِسَ مَلاَبِسَ اللَّهَجَارِ مِنْ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ. فَقَالَتْ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ وَمَا أَتَى بِكَ إِلَى هَٰذَا الْمُكَانِ ؟ .

فَقَالَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : يَا سَيَّدَتِى أَنَا تَاجِرٌ مَشْهُورٌ فِي كُلِّ الْأَقْطَارِ بِبَيْعِ التَّحَفِ التَّمِينَةِ ، وَالْهَدَايَا الْغَالِيَةِ مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ ، وَأَخْرَجَ مِنْ سَلَّةٍ (سَبَت) كَانَتْ مَعَهُ بَعْضَ هٰذِهِ التَّحَفِ ، وَسَمَحَ لِلْجَارِيَةِ بِأَنْ تَرَاهَا ، فَلَمْ تَمْلِكُ الْجَارِيَةُ نَفْسَهَا مِنَ الْإِعْجَابِ ، وَصَاحَتْ فِي فَرح وَسُرُورِ : مَا أَجْمَلَ مَلِكُ الْجَارِيَةُ نَفْسَهَا مِنَ الْإِعْجَابِ ، وَصَاحَتْ فِي فَرح وَسُرُورِ : مَا أَجْمَلَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ! وَأَخَذَت تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي السَّلَّةِ ، وَتُظْهِرُ إِعْجَابَهَا الْعَظِيمَ ، ثُمَّ قَالَت لِتَاجِرِ الْجَوَاهِرِ : أَرَى يَا سَيِّدِي أَنْ تَعْرِضَ هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى الْلَّهِ بَعْرِضَ هٰذِهِ التَّحَفَ الْجَمِيلَةَ عَلَى الْلَّمِيرَةِ بِنْتِ الْمَلِكِ ؛ لِلْأَنْهَا مُحِبَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ جَمِيلٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ التَّحِق مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ الْأَمْيرَةِ بِنْتِ الْمَلِكِ ؛ لِأَنَّهَا مُحِبَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ جَمِيلٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ الْأَمْيرَةِ بِنْتِ الْمَلِكِ ؛ لِأَنَّهَا مُحِبَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ جَمِيلٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَسَتَشْتَرِى هٰذِهِ الْأَشِياءَ كُلُها . وَأَرَى يَا سَيِّدِى أَنْ تَأْتِى مَعِى إِلَى دَاحِلِ الْقَصْرِ . وَكَانَتْ هٰذِهِ الْجَارِيَةُ كَبِيرَةَ وَصِيفَاتِ الْأَمِيرَةِ .

﴿ فَسُرَّ النَّاجِرُ ، وَدَخَلَ مَعَ الْجَارِيَةِ ، حَتَّى وَصَلَتْ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْأَمِيرَةِ .



وَحِينَمَا رَأَتِ الْأَمِيرَةُ مَا فِي السَّلَةِ مِنْ أَوَانٍ ذَهَبِيَّةٍ ، وَزَهْرِيَّاتٍ ثَمِينَةٍ ، سُرَّتُ بِهَا سُرُوراً كَثِيراً ، وَأُعْجِبَتْ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ يُهَا سُرُوراً كَثِيراً ، وَأُعْجِبَتْ بِهَا كُلَّ الْإِعْجَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ لِلتَّاجِرِ : إِنَّ يُعَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ، وَسَأَشْتَرِيهَا كُلَّهَا . وَسُأَشْتَرِيهَا كُلَّهَا . وَسُؤَفِكَ يَاسَيِّدِي جَمِيلَةٌ حَقًا . إِنَّهَا بَدِيعَةُ الصَّنْعِ ، وَسَأَشْتَرِيهَا كُلَّهَا .

﴿ فَقَالَ التَّاجِرُ وَهُوَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ : أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَةُ : مَا أَنَا إِلاَّ خَادِمٌ لِأَحَدِ التَّجَّارِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَإِنَّ مَا مَعِى الآنَ مِنَ التَّحَفِ التَّمِينَةِ شَيُّ خَادِمٌ لِأَحَدِ التَّجَارِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَإِنَّ مَا مَعِى الآنَ مِنَ التَّحَفِ التَّمِينَةِ شَيُّ قَلَى السَّفِينَةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَوَانِي النَّفِيسَةِ ، فَهُنَاكَ قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي السَّفِينَةِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَوَانِي النَّفِيسَةِ ، فَهُنَاكَ

أَثْمَنُ الْجَوَاهِرِ، وَأَجْمِلُ الآنِيةِ الذَّهْبِيَّةِ. وَعِنْدَئِنْهِ الْمُهْرَتِ الْأَمِيرَةُ رَغْبَتَهَا فَى إِحْضَارِ هٰذِهِ النَّفَائِسِ. فَقَالَ الْوَزِيرُ الأَمِينُ: أَيَّتُهَا الأَمِيرَةُ ، إِنَّ نَقْلَ هٰذِهِ الذَّحَاثِرِ وَالتَّحَفِ يَسْتَغْرِقُ عِدَّةَ أَيَّام ، لِأَنَّهَا كَثِيرةً هٰذِهِ الذَّحَاثِرِ وَالتَّحَفِ يَسْتَغْرِقُ عِدَّةً أَيَّام ، لِأَنَّهَا كَثِيرةً ، عليها ، وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَمِيرةُ ، وَمِنَ السَّهْلِ نَقْلُهَا كَمَا تُرِيدُ الأَمِيرةُ ، وَمِنَ الأَمْمِيرةُ بِزِيَارَةِ سَيِّدِى فَ وَمِنَ الأَفْضَلِ أَنْ تَتَكَرَّمَ الأَمِيرةُ بِزِيَارَةِ سَيِّدِى فَ وَمِنَ الأَفْصَلِ أَنْ تَتَكَرَّمَ الأَمِيرةُ بِزِيَارَةِ سَيِّدِى فَى السَّفِينَةِ ، لِرُؤْيةِ مَا فِيهَا . فَوَادَتُ وَغُبِيَهَا فَى رُؤْيةِ السَّفِينَةِ ، السَّفِينَةِ ، وَاشْتَاقَتُ إِلَى النَّقْابِ إِلَى السَّفِينَةِ ، وَاشْتَاقَتُ إِلَى النَّقِينَةِ ، وَاشْتَاقَتُ وَلِيلًا الْجَوَاهِرِ ، وَاشْتَاقَتُ وَلِيلًا الْجَوَاهِرِ ، وَاشْتَاقَتُ وَلَيَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَكَبَتُ (عَرَبَتَهَا) . وَبَعْدَ قَلِيلٍ كَانَتُ أَمَامَ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَزَلَتُ مِنَ (الْعَرَبَةِ) سَارَ كَانَتُ أَمَامَ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَزَلَتُ مِنَ (الْعَرَبَةِ ) سَارَ السَّفِينَةِ . وَلَمَّا نَزَلَتُ مِنَ (الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْعَرَبَةِ ) سَارَ الْعَرَبَةِ ) سَارَ السَّفِينَةِ .





وَلَمَّا رَآهَا السُّلْطَانُ سُرَّ غَايَةَ السُّرُورِ ، وتَمَكَّنَ مِنْ ضَبْطِ شُعُورِهِ ، ثُمَّ سَارَ أَمَامَهَا لِيُرِيَهَا مَا في السَّفِينَةِ مِنْ تُحَفٍ وَذَخَائِرَ وَآنِيَةٍ ذَهَبِيَّةٍ .

وَحِينَمَا شُغِلَتِ الْأَمِيرَةُ بِمُشَاهَدَةِ التُّحَفِ وَالْجَوَاهِرِ أَخَذَ الْوَزِيرُ يَتَأَخُرُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، ثُمَّ اتَّصَلَ بِالْبَحَّارَةِ ، وَأَمَرَهُمْ بِرَفْع القِلاَع وَشِرَاع السَّفينة وَالْإِبْحَارِ بِسُرْعَةٍ ، وَقَالَ لَهُمْ : « انْشُرُوا القِلاَعَ حَتَّى تَطِيرَ السَّفِينَةُ فَوْقَ الْأَمْوَاجِ كَمَا يَطِيرُ الطَّائِرُ فَى الْهَوَاءِ » .

وَكَانَ السَّلْطَانُ يُرِى الْأَمِيرَةَ الْبَضَائِعَ الذَّهَبِيَّةَ شَيْنًا فَشَيْئًا فَأَرَاهَا الْأَطْبَاقَ وَالْفَنَاجِينَ ، وَالْطَّبُورَ الْغَرِيبَةَ الْمَصْنُوعَة مِنَ الذَّهَبِ . وَقَد اسْتَغْرَقَتْ هٰذِهِ الْمُشَاهَدَةُ عِدَّةَ سَاعَاتٍ . وَبَعْدَ هٰذِهِ مِنَ الذَّهَبِ الطَّوِيلَةِ النَّتِى قَضَيْهَا الْأَمِيرَةُ فِي الْفَحْصِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ، السَّاعَاتِ الطَّوِيلَةِ النَّتِى قَضَيْهَا الْأَمِيرَةُ فِي الْفَحْصِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ ، فَوَجَنَتْ بِأَنَّ السَّفِينَةَ تَسِيرُ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ بِسُرْعَةٍ عَرِيبَةٍ ، فَدَهِشَتْ فَوْجَنَّتُ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَتَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ فَي وَسَطِ الْبَحْرِ بِسُرْعَةٍ لَي قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ وَتَحَيَّرَتْ ، وَصَاحَتْ خَائِفَةً : إِنَّنِي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى قَصْرِى ، مَاذَا تُرِيدُونَ فَي وَسَعِ السَّعْرَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعَارَ ، وَطَهَرَ فِي فِي فِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

السَّلاَطِينِ ، وَقَالَ لَهَا : لاَ خَوْفَ عَلَيْكِ يَا عَزِيزَتِي الْأَمِيرَة . أَنَا سُلْطَانٌ ، وَلَسْتُ تَاجِراً ، وَقَدْ وَرِثْتُ السَّلْطَنَةَ عَنْ آبَائِي وَأَجْدَادِي ، وَأَنَا مِنْ أُسْرَةٍ نَبِيلَةٍ شَرِيفَةٍ ، فَمَاذَا يُخِيفُكِ مِنِي ؟ لَقَدْ لَجَأْتُ إِلَى هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ، لأَنِي أَجِبُكِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَكِ مَحْفُوظَةً بِقَاعَةٍ فِي قَصْرٍ وَالِدِي ، فَوَقَعَ حُبُكِ فِ أُجِبُكِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَكِ مَحْفُوظَةً بِقَاعَةٍ فِي قَصْرٍ وَالِدِي ، فَوَقَعَ حُبُكِ فِ قَلْبِي ، وَاسْتَوْلِي عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي قَلْبِي ، وَاسْتَوْلِي عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي قَلْبِي ، وَاسْتَوْلِي عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي قَلْبِي ، وَاسْتَوْلِي عَلَى نَفْسى ، وَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّكِ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهِبِي قَلْبِي الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ عَرْشِ اللهِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ أَبَاكِ الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ أَبْلِا الْمَلِكَ لاَ يُحِبُ أَنْ اللهَالَةِ ، لِكَيْ تَكُونِي شَرِيكَتِي فِي الْحَيَاةِ ، لِكِي تَكُونِي شَرِيكَتِي فِي الْحَيَاةِ ، الْمَلِكَ مَنْ الْمَالِكَ لاَ يُعْرِقُ الْمَلِكَ الْمُ الْمَلِكَ الْمَلِكَ الْمُعَلِي الْمِيلِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمَولِي الْمُؤْهِ الْمُ الْمُلِكَ الْمُولِي الْمُعْرِي الْمُ الْمُؤْهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْهِ الْمُ الْمُؤْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ

قَالَتِ ابْنَةُ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبَىِّ : لَكِنَّ هَٰذِهِ طَرِيقَةٌ لا تَلِيقُ بسُلْطانٍ . . تُرَى كَيْفَ حَالُ أَبِي الآنَ؟ تُرَى كَيْفَ حَالُ أَبِي الآنَ؟

مِنَ المُؤَكَّدِ أَنَّهُ كَكَادُ يُجَنُّ لاخْتِفائِي لَأَنَّهُ لا يَعْرِفُ لى مكاناً فَقالَ السُّلُطانُ : لَمْ يَكُنْ أَمامى غَيْرُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِتَكونى مَعى . وسَأْرْسِلُ لِوالِدِكِ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ أَعْتَذِرُ لَهُ عَمَّا فَعَلْتُهُ وَأَتَوَسَّلُ إليْهِ أَنْ يُسامِحَنِي . . وَيَالَيْتَهُ مَلِكِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ أَعْتَذِرُ لَهُ عَمَّا فَعَلْتُهُ وَأَتَوَسَّلُ إليْهِ أَنْ يُسامِحَنِي . . وَيَالَيْتَهُ يَقْبَلُ اعْتِذارِي وَتَوَسَّلاتِي . . ويُبارِكُ زَواجَنَا

وَحِينَمَا صَمِعَتْ ابْنَةُ مَلِكِ الْقُصْرِ الذَّهَبِيِّ هَٰذَا الْكَلاَمَ هَدَأَتْ ثُوْرَتُها .

وَارْتَاحَ بَالُهَا ، وَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُهَا ، فَقَدْ عَرفت أَنَّ الأَمِيرَ لا يُرِيدُ بِها شَرَّا وَهَدَأْتْ وَأَظْهَرَتْ حُبَّهَا لِلسُّلْطَانِ ، وَإِعْجَابَها بِهِ ، وَرَضِيَتْ أَنْ تَصِيرَ زَوْجَةً مُخْلِصَةً لَهُ .

كَانَتِ السَّفِينَةُ سَائِرَةً في الْبَحْرِ وَالرِّيحُ هَادِئَةٌ . وَكَانَ الوَزِيرُ جَالِساً يُمَتَّعُ نَفْسَهُ بِهُوَاءِ الْبَحْرِ الْجَمِيلِ . وَيُسلِّى نَفْسَهُ بِالْغِنَاءِ عَلَى نَغَمَات الْعُودِ





وَالْكُمَانِ ، فَرَأَى ثَلاَثَةً مِنَ الْغِرْبَانِ قَد حَطَّتْ عَلَى قِلاَعِ السَّفِينَةِ ، فَتَرَكَ الْغِنَاء وَأَهْمَلَ عُودَهُ ، وَأَحَذَ يَنْظُرُ إِلَى هٰذِهِ الْغِرْبَانِ ، فَوَجَدَهَا تَتَحَدَّتُ بِلُغَةِ الْغَنَاء وَأَهْمَلَ عُودَهُ ، وَأَحَذَ يَنْظُرُ إِلَى هٰذِهِ الْغَرْبِ ، فَوَجَدَهَا تَتَحَدَّتُ بِلُغَةِ الطَّيُورِ ، وَكَانَ الْوَزِيرُ عَلَى عِلْم بِأُصُولِ هٰذِهِ اللَّغَةِ ، فَأَحَذَ يُنْصِتُ إِلَى حَدِيثِهَا الْغَرِيبِ ، فَقَالَ الْغُرَابُ الأَوَّلُ : إِنَّ السَّلْطَانَ يَرْكَبُ فِي هَذِهِ السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ، وَهِي مَعَهُ فِي دَاخِلِ السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ، وَهِي مَعَهُ فِي دَاخِلِ السَّفِينَةِ ، وَقَدْ خَطَفَ ابْنَةَ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ . وَهِي مَعَهُ فِي دَاخِلِ السَّفِينَةِ .

وَقَالَ الغُرَابُ النَّانِي : أَظُنُّ أَنَّ أَحَدَ السَّلاطِينِ راكِبٌ في هَذِهِ السَّفِينَةِ . وَقَدْ كَانَتْ أَمِيرَةُ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ حَزِينَةً مَهْمُومَةً وَلَكِنَّهَا الآن سَعِيدَةً . فَنَشَرَ الْغُوَابُ النَّالِثُ جَنَاحَيْهِ وَابْتَدَأَ يَقُولُ : إِنَّ السَّلْطَانَ مُسَافِرٌ حَقًّا ، وَمَعَهُ ابْنَةُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِيِّ ، وَقَدِ احْتَالُ عَلَى أَخْذِهَا بِحِيلَةٍ خَوِيبَةٍ . فَانْبَرَى الْغُرَابُ الأَوْلُ يَقُولُ . «غَاق . غَاق » ، إِنَّهُ سَيَقَعُ في خَطَو ، غَرَيبَةٍ . فَانْبَرَى الْغُرَابُ الأَوْلُ يَقُولُ . «غَاق . غَاق » ، إِنَّهُ سَيَقَعُ في خَطَو ، فَمَنْ يُخْبُرهُ حَتَّى يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ ؟ إِنَّهُ سَيَحْدُثُ حِينَمَا يَصِلُ إِلَى الشَّاطَى أَنْ يَرَى حِصَاناً ذَهَبِي اللَّوْنِ . عَلَيْهِ سَرْجٌ مِنَ ذَهَب ، وَعِنْدَمَا يُبْصِرُهُ السَّلْطَانُ أَنْ يَرَى حَصَاناً ذَهِبِي اللَّهُواءِ ، ثُمَّ سَيَتَقَدَّمُ لِيَرْكَبَهُ ، فَإِذَا فَعَلَ السَّلْطَانُ ذَلِكَ طَارَ الْحِصَانُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهُ اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ اللَّهُ مَنِي يُحَبُّهَا ، إلَى الأَبُو . اللَّهُ مَلِكِ الْقَصْرِ الذَّهَبِي ، النِّتَى يُحِبُّهَا ، إلَى الأَبُدِ .

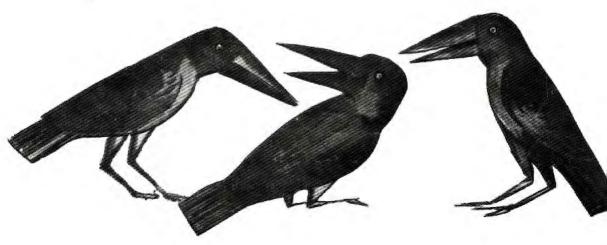

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّاني : الَّذِي تَقُولُهُ حَقُّ ، وَلَكِنْ أَلَيْسَتْ هُنَاكَ وَسِيلَةٌ نَقُومُ بِهَا لِمُسَاعَدَةِ هٰذَا السُّلْطَانِ الْمِسْكِينِ ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنْ رُكُوبِ هٰذَا الْحِصَانِ الْمَسْحُورِ ؟

فَأَجَابَ الْغُرَابُ الْأُوَّلُ إِنَّ هُنَاكَ وَسِيلَةً وَاحِدَةً لِإِنْقَاذِهِ مِنْ هَٰذَا الْمَوْتِ الْمُحَقَّقِ ، وَهِى أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ الْخَنْجَرَ الْمَوْضُوعَ فِى سَرْجِ الْحِصَانِ ، الْمُحَقَّقِ ، وَهِى أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ الْخَنْجَرَ الْمَوْضُوعَ فِى سَرْجِ الْحِصَانِ . وَبِهٰذِهِ ثُمَّ يَطْعَنَ بِهِ الْحِصَانَ فِى ظَهْرِهِ حَتَّى يَقْضِى عَلَيْهِ إِذَا هَمَّ بِالطَّيْرَانِ . وَبِهٰذِهِ الْوَسِيلَةِ فَقَطْ يَنْجُو السُّلْطَانُ مِنَ الْمَوْتِ . وَلَكِنْ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَٰلِكَ ؟ لَيَتَنِى الْمُوْتِ . وَلَكِنْ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَٰلِكَ ؟ لَيَتَنِى أَعْرِفُ طَرِيقَةً لِأُخْبِرَ السُّلْطَانَ بِهَا سَيَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ

فَقَالَ الْغُرَابُ النَّانِي : آه : لَوْ عَرَفَ السُّلْطَانُ ذَٰلِكَ ، حِينَئِذٍ يَمُوتُ الْحِصَانُ إِذَا ضُرِبَ بِالْخَنْجَرِ ، وَبِذَٰلِكَ تُنْقَذُ حَيَاتُهُ وَحَيَاةُ عَرُوسِهِ الْجَمِيلَةِ ،

وَلَكِنْ أَلاَ تَعْلَمُ يَا أَخِى أَنَّهُمَا بَعْدَ هٰذَا سَيَتَعَرَّضَانِ إِلَى مَوْتِ آخَرَ مُحَقَّقٍ إِذَا لَمْ يَحْتَاطَا لَهُ أَيْضًا ؟ فَالسُّلْطَانُ مَثَلاً عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى قَصْرِهِ سَيَجِدُ عَلَى إِحْدَى الأَّرَائِكِ مِعْطَفًا جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خُيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، وَعِنْدَمَا يُلْقِى نَظَرَهُ عَلَيْهِ سَيُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْإِعْجَابِ ، فَيُسْرِعُ إِلَى لَبْسِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ يُلْقِى نَظَرَهُ عَلَيْهِ سَيُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الْإِعْجَابِ ، فَيُسْرِعُ إِلَى لَبْسِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ فَلَا الثَّلْطَانُ فِى الْحَالِ ، وَلَنْ يَبْقَى مِنْهُ لَحْمٌ وَلاَ عَظْمٌ .

فَقَالَ الْغُرَابُ الثَّالِثُ : وَاأْسَفَاهُ ! وَاأْسَفَاهُ ! أَلاَ نُسْتَطِيعُ أَنْ نُسَاعِدَهُ ؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ إِنْقَاذُهُ ؟

فَأَجَابَ الْغُرَابُ النَّانِي : بَلَى إِنَّنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُسَاعِدَهُ ، وَنَعْرِفُ كَيْفَ يُهِ فِي النَّارِ ، قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُ كَيْفَ يُهْكِنُ إِنْقَادُهُ إِذَا أَخَذَ وَاحِدٌ الْمِعْطَفَ ، وَأَلْقَى بِهِ فِي النَّارِ ، قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَهُ ، وَبِلْلِكَ يَنْجُو مِنَ الإحْتِرَاقِ . وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا نَعْرِفُ ، يَلْبَسَهُ ، وَبِلْلِكَ يَنْجُو مِنَ الإحْتِرَاقِ . وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّنَا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكِنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَّا نَعْرِفُ ، وَلَكُنْ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ أَنَا نَعْرِفُ ، وَلَا كُنْ أَنْ أَنْ نُخْبِرَهُ بِذُلِكَ ، حَتَى يَحْتَرُسَ ، وَيَسْتَعِدً . لا تُقَاءِ هُذَا الشَّرِ ؟

وَعِنْدَئِذٍ قَالَ الْغُرَابُ التَّالِثُ. هٰذَا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانِ. أَمَّا مَا سَيَحْدُثُ لِلسُّلْطَانِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةِ فَإِنَّ السُّلْطَانَةَ سَتُصَابُ فَجْأَةً بِنَوْبَةٍ عَصَبِيَّةٍ ، وَسَتَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ مُغْمًى عَلَيْهَا .





ُ وَقَدْ كَانَ الْوَزِيرُ الْأَمِينُ يَسْتَمِعُ إِلَى أَقْوَالِ الْغِرْبَانِ ، وَكَانَ يَفْهَمُ لُغَةَ الطَّيْرِ ، وَقَدْ حَفِظَ أَحَادِيثَ الْغِرْبَانِ الثَّلاَثَةِ ، وَفَهِمَهَا جَيِّداً ، وَعَرَفَ كَيْفَ الطَّيْرِ ، وَقَدْ حَفِظَ أَحَادِيثَ الْغِرْبَانِ الثَّلاَثَةِ ، وَفَهِمَهَا جَيِّداً ، وَعَرَفَ كَيْفَ

يُنْقِدُ السُّلْطَانَ مِنَ الْحِصَانِ ، وَكَيْفَ يُنْقِدُهُ مِنَ الاِحْتِراقِ ، وَكَيْفَ يُنْقِدُ السُّلْطَانَةَ مِنَ الْمُحْتِراقِ ، وَكَيْفَ يُنْقِدُ السُّلْطَانَةَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فَهِمَهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مِن لُخَةِ الْغَرْبَانِ ، أَنَّ مَنْ يُنْقِذُ الأَمِيرَ وَالأَمِيرَةَ سَيَتَحَوَّلُ إلى تِمْثالٍ حَجَرِيٍّ .

كَانَتْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْغَلُ بَالَهُ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَجْلِ هٰذَا حَزِيناً ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْ سَيِّدَهُ بِشَيْء مِمَّا سَمِع ، حَتَّى لاَ يُخِيفَهُ وَلاَ يُحْزِنَهُ ، وَلَكِنَّهُ مَعَ هٰذَا أَخَذَ يَسْتَعِدُ لِإِنْقَاذِ حَيَاةِ سَيِّدِهِ بِنَفْسِهِ . وَكَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ قَائِلاً : سَأْكُونُ مُخْلِصاً إِلَى النِّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مُخْلِصاً إِلَى النِّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مُخْلِصاً إِلَى النِّهَايَةِ ، وَسَأْفِي بِوَعْدِي ، وَأَنْقِذُ سَيِّدِي ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ فَقُدُ حَيَاتِي .

وَحِينَمَا وَصَلَتِ السَّفِينَةُ إِلَى الشَّاطَى حَدَثَ مَا تَنَبَّأَتْ بِهِ الْغِرْبَانُ النَّلاَثَةُ تَمَاماً ، فَقَدْ وَجَدَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ حِصَاناً ذَهَبِى اللَّوْنِ مُسْرَجاً وَاقِفاً عَلَى الشَّاطَى يَنْتَظِرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ أَظْهَرَ رَغُبَتَهُ فِى رُكُوبِهِ ، الشَّاطَى يَنْتَظِرُ السُّلْطَانِ ؛ فَقَدْ قَفَرَ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَكِنَّ الْوَزِيرَ الْمُخْلِصَ كَانَ أَسْبَقَ مِنَ السَّلْطَانِ ؛ فَقَدْ قَفَرَ مِنَ السَّفِينَةِ ، وَلَكِنَّ السَّفِينَةِ ، وَرَكِبَ الْحِصَانَ بِسُرْعَةِ ، ثُمَّ سَحَبَ الْخَنْجَرَ مِنَ السَّلْطَانِ الْآرْجَ وَضَرَبَ بِهِ الْحِصَانَ ضَرْبَةً ، قَاتِلَةً قَضَتْ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَئِذِ صَاحَ خَدَمُ السَّلْطَانِ الْآخُرُونَ ، وَكَانُوا ضَرْبَةً ، قَاتِلَةً قَضَتْ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَئِذِ صَاحَ خَدَمُ السَّلْطَانِ الْآخُرُونَ ، وَكَانُوا مَوْرَبَ مِنْ هَذَا الْوَزِيرِ الْمُخْلِصِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْلِصِ : إِنَّ مِنَ الْمُخْجِلِ جِدًّا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ بِهِ السَّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ . عَلَى مُنَ الْمُخْوِلِ جِدًا أَنْ يَقْتُلَ الْوَزِيرِ الْمُخْوِلِ بَهِ السَّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ . الْمَالَةُ عَمِيلًا كَهَذَا كَانَ يُعْجَبُ بِهِ السَّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ . الْمُخْوِلِ جَوَانَا جَمِيلاً كَهٰذَا كَانَ يُعْجَبُ بِهِ السَّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ . السَّلْطَانُ ، وَيَوْعَبُ فِي رُكُوبِهِ . الْسَلَونَ الْمُحْبِو . الْمُعَلِي عَلَى الْمَعْرَابُ فِي السَّلْطَانُ ، وَيَرْغَبُ فِي رُكُوبِهِ . السَّفِي السَّوانَ الْمُعْرَابُ فَالْمُ السَلْمُ الْمُعْرِقِ عَلِي الْمُؤَانُ اللَّهُ الْمَانُ ، وَيَوْعَبُ فِي رُعُهُ فِي رُكُوبِهِ . السَّلْمُ اللَّهُ السَّهُ الْمُؤَانُ الْمُؤَانِ الْمُؤَ

فَقَالَ السُّلْطَانُ لِهُوُّلاَءِ الْخَدَمِ: لاَ تَعْتَرِضُوا عَلَى مَا فَعَلَ وَذِيرِى الْمُخْلِصُ ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ لِى كُلَّ الْإِخْلاَصِ ، فَاتْرُكُوهُ حُوَّا ، فَهُو الْمُخْلِصُ ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ لِى كُلَّ الْإِخْلاَصِ ، فَاتْرُكُوهُ حُوَّا ، فَهُو يَعْرِفُ مَا يَجِبُ أَنْ يُعْرَفُ ، ثُمَّ سَارُوا جَمِيعاً حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْقَصْرُ ، وَهُنَاكَ وَجَدُوا فِي إِحْدَى الْحُجَرِ مِعْطَفا جَمِيلاً مَنْسُوجاً مِنْ خُيُوطِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ . وَلَمَّا رَآهُ السُّلْطَانُ عَلَى إِحْدَى الْأَرَائِكِ أَرَادَ أَنْ يَكُوطِ الذَّهِ ، وَلَكِنَ الْوَزِيرَ الْمُخْلِصَ كَانَ مُتَنَبِّها إِلَى الْخُطَّةِ الَّتِي تَعَلَّمَها مِنْ عَلَي بِعِدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمِعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السَّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ حَدِيثِ الْغِرْبَانِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْمِعْطَفِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السَّلْطَانُ ، وَأَلْقَى بِهِ فَى النَّارِ وَأَحْرَقَهُ ، فَبَدَأَ الْخَدَمُ مَرَّةً ثَانِيَةً يَتَذَمَّرُونَ ، وَيَحتَجُّونَ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْوَزِيرِ الْمُحْلِصَ .





كَ فَقَالَ السَّلْطَانُ : أَتْرُكُوهُ وَشَأْنَهُ ؛ لِأَنَّنَا لاَ نَعْرِفُ السَّبَبَ الَّذِى دَعَاهُ إِلَى إِخْواقِهِ ، وَإِنِّى لاَ أَشُكُ فِي أَمَانَتِهِ وَإِخْلاَصِهِ .

اللهِ اللهُ السُّلُطانُ الشَّابُ إلَى المَلِكِ صاحِبِ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ رِسالةً قَصَّ لَهُ فَيَهَا مَاحَدَثَ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الزَّواجِ مِنَ ابْنَتِهِ وَقَدَّمَ اعْتِذارَهُ عَمَّا فَعَلَهُ وَرَجَا الْمَلِكَ أَنْ يَقْبَلَ اعْتِذارَهُ وَيُوافِقَ عَلَى زَواجِهِمَا وَيُبارِكَهُ..

وَلَمَّا عَلِمَ المَلِكُ صاحِبُ القَصْرِ الذَّهَبِيِّ ماحَدَثَ لاِبْنَتِهِ اطْمَأَنَّ عَلَيْها . .

فَقَدْ كَانَ يَبْحَثُ عَنْهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ . . وَوَافَقَ عَلَى زَوَاجٍ ابْنَتِهِ مِنَ السُّلْطَانِ الشَّابِ . . .

وَحَضَرَ الاحْتِفَالَ ، وَأَقْبَلَ فِي حَاشِيَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ رِجَالِ مَمْلَكَتِهَ ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ أَثْمَنَ الْهَدَايَا ، وأَغْلَى التُّحَفِ

وَفِى لَيْلَةِ الْقِرَانِ بَدَأَ الإحْتِفَالُ بِالزَّوَاجِ ، وَدَخَلَتِ الْعُرُوسُ وَحَوْلَهَا الْوَصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى الْوَصِيفَاتُ وَكَانَ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ مُتَنَبِّها لِكُلِّ مَا سَيَحْدُثُ . وَحِينَمَا رَأَى السُّلُطَانَةَ قَدْ تَغَيَّرُ وَجْهُهَا ، وَاصْفَرَّ لَوْنُهَا ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مُعْمًى السُّلُطَانَةَ قَدْ تَغَيَّرُ وَجْهُهَا ، وَاصْفَرَّ لَوْنُهَا ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مُعْمًى



عَلَيْهَا أَسْرَعَ نَحْوَهَا ، ثُمَّ حَمَلَهَا بِخِفَّةٍ ، وَوَضَعَهَا عَلَى أَرِيكَةٍ (كَنَبَةٍ) مِنَ الأَرَائِكِ ، وَطَلَبَ مِخْقَناً فِي الْحَالِ ، وَأَخَذَ ثَلاَثَ نُقَطٍ مِنَ الدَّم مِنْ ذِراعِها الأَرْمَنِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا تَنَفِّسُهَا في الْحَالِ ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَعَادَ إِلَيْهَا اللَّهُمْنِ ، فَعَادَ إِلَيْهَا حَيَاتُهَا .

اللهُ عَدْ شَاهَدَ السُّلْطَانُ الشَّابُ كُلَّ مَا حَدَثَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ فِي أَوَّلِ

الأُمْرِ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فِيمَا فَعَلَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ ، وَلَمْ يَعْرِفْ سَبَباً لِمَا قَامَ بِهِ ، وَقَدْ بَدَأَ الشَّكُ لَيُدْخُلُ فِي نَفْسِهِ ، وَأَظْهَرَ غَضَبَهُ لِجَسَارَةِ الْوَزِيرِ ، يَدُخُلُ فِي نَفْسِهِ ، وَأَظْهَرَ غَضَبَهُ لِجَسَارَةِ الْوَزِيرِ ، وَجُوْأَتِهِ عَلَى أَخْذِ نُقَطِ الدَّمِ مِنْ فِراعِ السَّلْطَانَةِ . وَعِنْدَئِذٍ أَمَر بِإِلْقَائِهِ فِي السِّجْنِ تَمْهِيداً لِقَتْلِهِ . وَعِقَاباً لَهُ عَلَى جُوْأَتِهِ وَاسْتِهْتَارِهِ . وَفِي السَّجْنِ السَّهِيْلَ اللَّهِ السَّعْنَارِهِ . وَفِي السَّعْنَادِهِ . وَفِي السَّعْنَادِهِ . وَفِي السَّعْنَادِهِ . وَفِي السَّعْنَابِ اللَّهُ عَلَى جُوْأَتِهِ وَاسْتِهْتَارِهِ . وَفِي السَّعْنَادِ أَلَوْزِيرُ الْمُخْلِصُ إِلَى السَّعْنَادِهِ . وَلَيْنَهُ طَلَبَ أَنْ يَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ الْمُشْتَقَةِ ، وَلٰكِنَّهُ طَلَبَ أَنْ يَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ طَلَبَ أَنْ يَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ السَّلْطَانُ فِي ذَلِكَ .



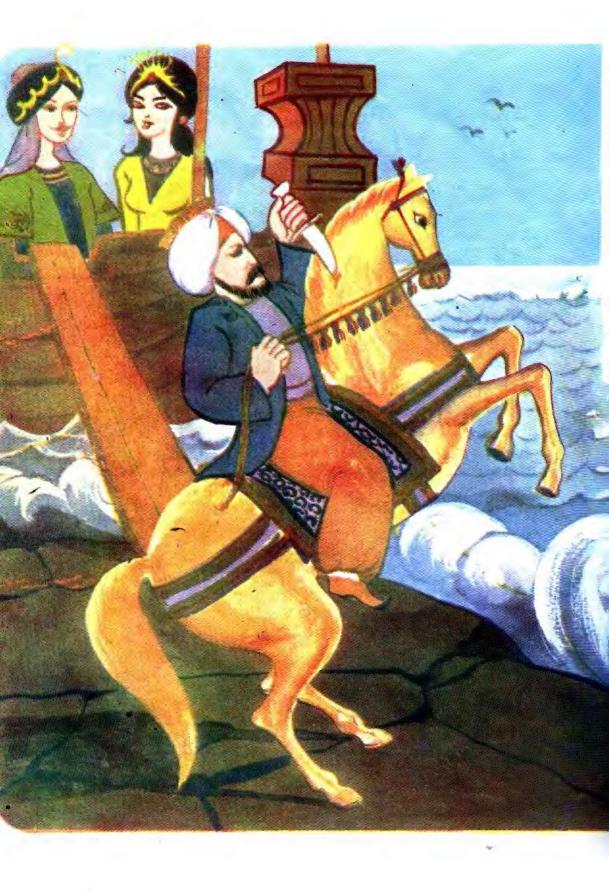



الدَّمِ النَّلاَثَ مِنْ ذِرَاعِ السُّلْطَانَةِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مَاتَتِ السُّلْطَانَةُ . وَمِنْ هٰذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّنِي لَمْ أَفْعَلْ مَا فَعَلْتُ إِلاَّ لِحُبِّى لَكَ ، وَلا خُلاَصِى فِي خِدْمَتِكَ ، وَإِنْقَاذاً لِحَيَاتِكَ » .

وَحِينَمَا سَمِعَ السَّلْطَانُ الشَّابُ مَا قَالَهُ الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ ، تَأَثَّرَكُلَّ التَّأْثُرِ ، وَقَالَ : إِنِّى آسِفُ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِيلُ كُلَّ الْأَسَفِ . لَقَدْ أَخْطَأْتُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْكَ حَقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِإطْلاَقِ سَرَاحِهِ ، وَلٰكِنَّ الْوَزِيرَ الْأَمِينَ بَعْدَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْكَ حَقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِإطْلاَقِ سَرَاحِهِ ، وَلٰكِنَّ الْوَزِيرَ الْأَمْمِينَ بَعْدَ أَنْ فَسَّرَ مَا حَدَثَ وَأَطْلَقَ السَّلْطَانُ سَرَاحَهُ ، وَعَفَا عَنْهُ ، وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ لا حَرَكَةَ بِهِ ، وَتَحوَّلَ إِلَى تِمْثَالٍ حَجَرِى ، فَحَزِنَ السَّلْطَانُ عَلَيْهِ أَشَدَ الْحُزْدِ ، كَمَا حَزِنَتُ السَّلْطَانُ ، ثُمَّ قَالَ السَّلْطَانُ : لَقَدْ أَسَأْتُ إِلَيْكَ الْمُنْكَ إِلَيْكَ

وَكَافَأْتُكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَى بِالْإِسَاءَةِ إِلَيْكَ ، وَلَمْ أَقَدَّرْ إِحْلاَصَكَ وَأَمَانَتَكَ ، ثُمَّ أَمَر السُّلْطَانُ بِأَنْ يُؤْخَذَ هٰذَا التِّمْنَالُ الْحَجَرِيُّ ، وَيُوضَعَ فِى حُجْرَتِهِ الْخَاصَّةِ بِالْقُرْبِ مِنْ سَرِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ بَكَي وَقَالَ : هَلْ حُجْرَتِهِ الْخَاصَّةِ بِالْقُرْبِ مِنْ سَرِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ بَكَي وَقَالَ : هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعِيدَكَ إِلَى الْحَيَاةِ ثَانِيَةً أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ؟ ثُمَّ يَسْتَرْسِلُ فِي الْحُزْنِ وَالبُكَاءِ .

وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ رُزِقَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانَةُ طِفْلَيْنِ جَمِيلَيْنِ ، فَعُنِيَا بِتَرْبِيَتِهِمَا ، وَقَدْ كَانَا مَبْعَثَ سُرُورِهِمَا وَفَرَحِهِمَا ، وَكَانَتِ السُّلْطَانَةُ تُحِبُّهُمَا حُبًّا كَثِيرًا .

وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَتِ السُّلْطَانَةُ لِزِيَارَةِ أَحَدِ الْمَلاَجِئِ الَّتِي أَنْشَأَنْهَا لِرِعَايَةِ الْيَامَى وَالْفُقَرَاءِ ، وَكَانَ الطِّفْلاَنِ يَلْعَبَانِ مَعَ أَبِيهِمَا السُّلْطَانِ . وَفِي أَثْنَاءِ فَلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَى التِّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : فَلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَى التِّمْثَالِ الْحَجَرِيِّ . فَبَدَأَ يَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ ثُمَّ قَالَ : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَعُودَ الْحَيَاةُ ثَانِيَةً إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ ؟ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَعُودَ الْحَيَاةُ ثَانِيَةً إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْمُخْلِصُ الْأَمِينُ ؟

وَقَدْ تَحَيَّرَ السُّلْطَانُ عِنْدَمَا بَدَأَ التِّمْثَالُ الْحَجَرِىُّ يَتَكَلَّمُ وَيُجِيبُ : أَيُّهَا السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِى اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ السُّلْطَانُ ، إِنَّ فِى اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ الْحَيَاةَ ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ السَّلْطَانُ ، إِنَّ فِى هَذِهِ الْحَيَاةِ . إِذَا ضَحَيَّتَ مِنْ أَجْلِى بِأَعَزِّ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِى هَذِهِ الْحَيَاةِ .

فَقَالَ السُّلْطَانُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الْأَمِينُ ، أَنَا لاَ أَنْسَى أَنِّي مَدِينٌ لَكَ



بِحَيَاتِى ، وَبِحَيَاةِ السُّلْطَانَةِ . وَأَنَا مُسْتَعِدٌ لِلأَنْ أَضَحِّىَ مِنْ أَجْلِكَ بِكُلِّ مَا أَمْلِكُ فِى هٰذَا الْعَالَمِ .

فَقَالَ التِّمْثَالُ الْحَجَرِى : إِنْ أَرَدْتَ يَا مَوْلاَىَ لِى الْحَيَاةَ ثَانِيَةً فَعَزِيزٌ عَلَى الْفَقَالَ التِّمْثَالُ الْحَجَرِى : إِنْ أَرَدْتَ يَا مَوْلاَى لِى الْحَيَاةَ ثَانِيَةً فَعَزِيزٌ عَلَى الْدُ أَقُولَ إِنَّهُ لاَبُدَ مِنْ أَنْ تُفارِقَ زَوْجَتَكَ السَّلْطانَةَ وَالأَمِيرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تُوسِلَهُمْ عِنْدَ مَلِك إِلَى الأَبَدِ . . فَتُرْسِلَهُمْ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تُوسِلَهُمْ عِنْدَ مَلِك القَصْرِ الذَّهَبِي . . وَلا تُحاوِلْ أَنْ تَواهُمْ أَوْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ نَظَرُكَ وَلَوْ خَتَى مِنْ بَعِيدٍ . . .

وَفِى الحَالِ عادَتِ الحَياةُ إلى الوَزِيرِ المُخْلِصِ الأَمِينِ ، وَانْتَفَضَ واقِفاً أَمامَ السُّلْطانِ فِي إجْلالٍ واحْتِرامٍ ، وَقالَ : إنَّ اللهَ تَعالَى يُعامِلُ المُخْلِصِينَ أَمامَ السُّلْطانِ فِي إجْلالٍ واحْتِرامٍ ، وَقالَ : إنَّ اللهَ تَعالَى يُعامِلُ المُخْلِصِينَ

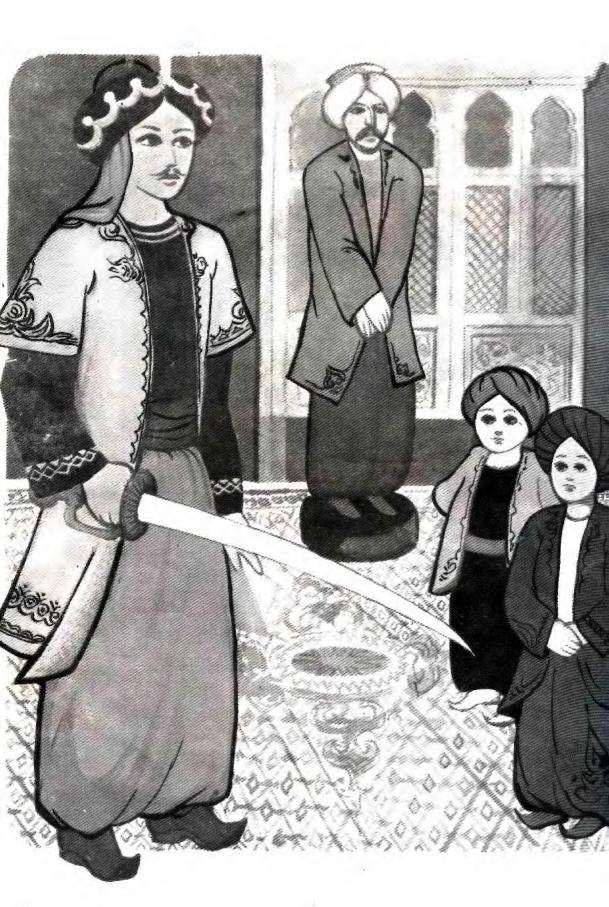

عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِمْ ، وَإِنَّا الأعْالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَقَدْ نَوَيْتَ يَا مَوْلاَى أَنْ تُحْرَمَ مِنْ أَعْلَى وَأَحَبُ بِأَنْ أَعْلَى وَأَحَبُ بِأَنْ أَعْلَى وَأَحَبُ اللهُ عَلَى نِيَّتِكَ بِأَنْ وَهَا ۚ لِى الْحَبْوَدِ وَفَا ۚ لِى الْحَبْوَاكَ اللهُ عَلَى نِيَّتِكَ بِأَنْ وَهَا ۚ لَى الْحَبْوَانِ وَالْفِراقِ . . وَهَبَ لَى الحَبْوَانِ وَالْفِراقِ . .

ثُمَّ أَخَذَ الطِّفْلانِ يَلْعَبانِ حَوْلَ أَبِيهِما وَحَوْلَ الوَزِيرِ المُخْلِصِ . . كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَحْدُثْ مُطْلَقًا . .

فَسُرَّ السُّلْطانُ سُروراً عَظِيماً لِحَياةِ وزِيرِهِ ، وَقُرْبِهِ مِنْ طِفْلَيْهِ المَحْبُوبَيْنِ وَشَرِيكَةِ حَياتِهِ . :

وَحِينَهَا أَقْبَلَتِ السُّلْطانَةُ . . قَصَّ عَلَيْها السُّلْطانُ ما حَدَثَ . . فَدَهِشَتْ وَخَفَقَ قَلْبُها لِهَذَا الكَلامِ العَجِيبِ . . وَبَكَتْ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ . .

ثُمَّ قَالَ السُّلْطَانُ : أَحْمَدُكَ يَا رَبِّ حَمْدًا كَثِيرًا ، وَأَشْكُرُ لَكَ شُكْرًا جَزِيلًا لا نِهَايَةَ لَهُ ، فَقَدْ أَنْعَمْتَ بِالحَيَاةِ عَلَى وَزِيرِى الأَمِينِ ، وَرَدَدْتَهُ إلَيْنَا ، كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَى بِقُرْبِى مِنْ أَغْلَى النَّاسِ وَأَحَبِّهِمْ إلَى . . وَعَاشَ الجَمِيعُ مَعًا عَيْشَةً سَعِيهَةً هَانِئَةً مَا بَقِي لَهُمْ مِنَ الحَيَاةِ فِي الدُّنيْا . .



## أسئلة في القصة

- (١) بماذا أوصى السلطان وزيره قبل أن يموت؟
  - (٢) هل وقَّى الوزير بوعده ؟
- (٣) لماذا منع الوزيرُ السلطانُ الشابُّ من رؤية الحجرة التي علُّقْت فيها صورة الأميرة ؟
  - (٤) لماذا صمم السلطان الشاب على فتح هذه الحجرة ؟ (٥) ماذا حدث له بعد أن رأى صورة الأميرة؟
    - (٦) ما الذي كانت تحبه هذه الأميرة؟
  - (٧) لماذا أمر السلطان بإحضار جميع صانعي الجواهر في المملكة ؟
    - (٨) إلى أين سافر السلطان والوزير؟
    - (٩) ما الحيلة التي احتال بها الوزير لإحضار الأميرة إلى السفينة؟ (١٠) ماذا قالَت الأميرة للوزير حينها رأت الأواني الذهبية ؟

      - (١١) ما الذي حدث حينًا شُغِلت الأميرة برؤية الجواهر؟

- (١٢) بماذا أحسَّت الأميرة حينها وجدت نفسها وسط البحر؟
  - (١٣) متى أظهر السلطان شخصيته الحقيقية للأميرة ؟
  - (١٤) كيف كان شعور الأميرة حينها عرفت الحقيقة ؟
    - (١٥) ماذا سمع الوزير من الغربان الثلاثة ؟
    - (١٦) ما الذي عرفه الوزير الأمين من أحاديثها ؟
- (١٧)كيف أنقذ الوزير السلطان من الحصان المَسحور ومن الاحتراق؟ (١٨)كيف أُنقِذَت السلطانة من الموت؟
  - (١٩) ماذا حدث للسلطانة في أثناء الاحتفال بزواجها ؟
- (٢٠) لماذا سُجن الوزير الأمين؟ وماذا حدث له حينها أُطلِقَ سَراحه؟
  - ، (٢١)كِيفُ عادت الحياة إلى الوزير المخلص؟ ا
    - (٢٢) ضع عنواناً آخر لهذه القصة .